

بإشراف محمد فَحَمَد فَحَمُ اللَّهُ وَلَانَ

# حِزْبُ السَّيْفِ لِسَيِّدِنَا عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ



#### بِشِ \_\_\_\_\_\_\_أِللهُ أَلرَّهُ إِلَّا الرَّحِيَــِمِ

اللُّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، عَمِلْتُ سُوءً وَظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، يَا غَفُورُ يَا شَكُورُ يَا كَرِيمُ يَا حَلِيمُ يَا رَحِيمُ ﴿ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَنْتَ لِلْحَمْدِ أَهْلٌ عَلَى مَا خَصَّصْتَنِي بِهِ مِنْ مَوَاهِبِ الرَّغَائِبِ، وَأَوْصَلْتَ إِلَيَّ مِنْ فَضَائِلِ الصَّنَائِعِ، وَأَوْلَيْتَنِي بِهِ مِنْ إِحْسَانِكَ، وَبَوَّأْتَنِي بِهِ مِنْ مَظِنَّةِ الصِّدْقِ عِنْدَكَ، وَأَنَلْتَنِي بِهِ مِنْ مِنَنِكَ الْوَاصِلَةِ إِلَيَّ، وَأَحْسَنْتَ إِلَيَّ فِي كُلّ وَقْتٍ مِن انْدِفَاعِ الْبَلِيَّةِ عَنِّي وَالتَّوْفِيقِ لِي وَالْإِجَابَةِ لِدُعَائِي حِينَ أُنَادِيكَ دَاعِيًا وَأَنَاجِيكَ رَاغِبًا وَأَدْعُوكَ مُضَارِعًا مُصَافِيًا، وَحِينَ أَرْجُوكَ فَأَجِدُكَ فِي الْمَوَاطِن كُلِّهَا لِي جَارًا حَاضِرًا حَفِيًّا بَارًّا، وَفِي الْأُمُورِ نَاصِرًا وَنَاظِرًا، وَلِلْخَطَايَا وَالذُّنُوبِ غَافِرًا، وَلِلْعُيُوبِ سَاتِرًا، لَمْ أَعْدَمْ إحْسَانَكَ وَعَوْنَكَ عَنِّي وَبِرَّكَ وَخَيْرَكَ لِي طَوْفَةَ عَيْنِ مُنْذُ أَنْزَلْتَنِي دَارَ الْإِخْتِبَارِ وَالْفِكْرِ وَالْإعْتِبَارِ لِتَنْظُرَ مَا أُقَدِّمُ إِلَيْكَ لِدَارِ الْقَرَارِ، فَأَنَا عَتِيقُكَ يَا مَوْلَايَ مِنْ جَمِيعِ الْمَضَارِّ وَالْمَضَالِّ وَالْمَصَائِبِ وَالْمَعَائِبِ وَاللَّوَازِبِ وَاللَّوَازِمِ وَالْهُمُومِ الَّتِي قَدْ سَاوَرَتْنِي فِيهَا الْغُمُومُ بِمَعَارِيض أَصْنَافِ الْبَلَاءِ وَضُرُوبِ جَهْدِ الْقَضَاءِ ۞

إِلْهِي، لاَ أَذْكُرُ مِنْكَ إلا الْجَمِيلَ، وَلَمْ أَرَ مِنْكَ إلاَّ التَّفْضِيلَ، خَيْرُكَ لِي شَامِلٌ، وَصُنْعُكَ لِي كَامِلٌ، وَلُطْفُكَ لِي كَافِلٌ، وَفَضْلُكَ عَلَيَّ مُتَوَاتِرٌ، وَنِعَمُكَ عِنْدِي مُتَّصِلَةٌ، لَمْ تُخْفِرْ لِي جوَاري، وَصَدَّقْتَ رَجَائِي، وَصَاحَبْتَ أَسْفَاري، وَأَكْرَمْتَ أَحْضَارِي، وَشَفَيْتَ أَمْرَاضِي، وَعَافَيْتَ أَوْصَابِي، وَأَحْسَنْتَ إِلَى اللَّهِ مُنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ، وَلَمْ تُشْمِتْ بِي أَعْدَائِي، وَرَمَيْتَ مَنْ رَمَانِي، وَكَفَيْتَنِي شَرَّ مَنْ عَادَانِي، فَحَمْدِي لَكَ وَاصِبٌ وَثَنَائِي لَكَ مُتَوَاتِرٌ دَائِمٌ مِنَ الدَّهْر إِلَى الدَّهْرِ بِأَلْوَانِ التَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّحْمِيدِ، خَالِصًا لِذِكْرِكَ وَمَرْضِيًّا لَكَ بِنَاصِع التَّوْحِيدِ وَإِخْلَاصِ التَّفْرِيدِ وَإِمْحَاضِ التَّحْمِيدِ بِطُولِ التَّعَبُّدِ وَالتَّعْدِيدِ، لَمْ تُعَنْ فِي قُدْرَتِكَ، وَلَمْ تُشَارَكْ فِي أُلُوهِيَّتِكَ، وَلَمْ تُعْلَمْ لَكَ مَائِيَّةٌ وَمَاهِيَّةٌ فَتَكُونَ لِلْأَشْيَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ مُجَانِسًا، وَلَمْ تُعَايَنْ إِذَا حُبسَتِ الْأَشْيَاءُ عَلَى الْعَزَائِمِ الْمُخْتَلِفَاتِ، وَلَا خَرَقَتِ الْأَوْهَامُ حُجُبَ الْغُيُوب إِلَيْكَ فَأَعْتَقِدَ مِنْكَ مَحْدُودًا فِي عَظَمَتِكَ؛ لاَ يَبْلُغُكَ بُعْدُ الْهِمَم، وَلاَ يَنَالُكَ غَوْصُ الْفِطَن، وَلَا يَنْتَهِي إِلَيْكَ بَصَرُ النَّاظِرِينَ فِي مَجْدِ جَبَرُوتِكَ، إِرْتَفَعَتْ عَنْ صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ صِفَاتُ قُدْرَتِكَ، وَعَلاَ عَنْ ذِكْرِ الذَّاكِرِينَ كِبْرِيَاءُ عَظَمَتِكَ، فَلاَ يَنْتَقِصُ مَا أَرَدْتَ أَنْ يَزْدَادَ، وَلاَ يَزْدَادُ مَا أَرَدْتَ أَنْ يَنْتَقِصَ، وَلَا ضِدَّ شَهِدَكَ حِينَ فَطَرْتَ الْخَلْقَ، وَلَا نِدَّ خَطَرَكَ حِينَ بَرَأْتَ النُّفُوسَ، كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ تَفْسِيرِ صِفَتِكَ، وَانْحَسَرَتِ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِكَ،

وَكَيْفَ يُوصَفُ كُنْهُ صِفَتِكَ يَا رَبُّ وَأَنْتَ اللهُ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ الْقُدُّوسُ الَّذِي لَمْ تَزَلْ أَزَلِيًّا أَبَدِيًّا سَرْمَدِيًّا دَائِمًا فِي الْغُيُوبِ، وَحْدَكَ لَا شَريكَ لَكَ، لَيْسَ أَحَدُ غَيْرُكَ، وَلَمْ يَكُنْ إِلَٰهُ سِوَاكَ، حَارَتْ فِي بِحَارِ مَلَكُوتِكَ عَمِيقَاتُ مَذَاهِب التَّفْكِير، وَتَوَاضَعَتِ الْمُلُوكُ لِهَيْبَتِكَ، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ بِذِلَّةِ الْإِسْتِكَانَةِ لِعِزَّتِك، وَانْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِكَ، وَاسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِكَ، وَخَضَعَتْ لَكَ الرّقَابُ، وَكَلَّ دُونَ ذٰلِكَ تَحْبِيرُ اللُّغَاتِ، وَضَلَّ هُنَالِكَ التَّدْبِيرُ فِي تَصَارِيفِ الصِّفَاتِ، فَمَنْ تَفَكَّرَ فِي ذٰلِكَ رَجَعَ طَرْفُهُ إِلَيْهِ حَسِيرًا وَعَقْلُهُ مَبْهُوتًا وَتَفَكُّرُهُ مُتَحَيّرًا ۞ ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا دَائِمًا مُتَوَالِيًا مُتَوَاتِرًا مُتَّسِقًا مُتَّسِعًا مُسْتَوْسِقًا يَدُومُ وَلاَ يَبِيدُ، غَيْرَ مَفْقُودٍ فِي الْمَلَكُوتِ، وَلاَ مَطْمُوس فِي الْمَعَالِم، وَلاَ مُنْتَقِص فِي الْعِرْفَانِ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَكَارِمِكَ الَّتِي لَا تُحْصَى فِي ﴿اللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَّا أَسْفَرَ ﴾ وَفِي الْبَرِّ وَالْبِحَارِ وَالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَالظَّهِيرَةِ وَالْأَسْحَارِ، وَفِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۞ اَللَّهُمَّ بِتَوْفِيقِكَ قَدْ أَحْضَرْتَنِي النَّجَاةَ، وَجَعَلْتَ لِي مِنْكَ وِلاَيَةَ الْعِصْمَةِ، فَلَمْ أَبْرَحْ مِنْكَ فِي سُبُوغ نَعْمَائِكَ وَتَتَابُع أَلَائِكَ، مَحْرُوسًا لَكَ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْتِنَاع، مَحْفُوظًا لَكَ فِي الْمَنَعَةِ وَالدِّفَاعِ عَنِّي، وَلَمْ تُكَلِّفْنِي فَوْقَ طَاقَتِي، وَلَمْ تَرْضَ عَنِّي إلاَّ طَاعَتِي، فَإِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، لَمْ تَغِبْ وَلَا تَغِيبُ عَنْكَ غَائِبَةً، وَلَا تَخْفَى عَلَيْكَ خَافِيَةٌ، وَلَنْ تَضِلَّ عَنْكَ فِي ظُلَم الْخَفِيَّاتِ ضَالَّةٌ، إِنَّمَا أَمْرُكَ إِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، أَمْرُكَ مَاضٍ وَحُكْمُكَ حَتْمٌ ۞ ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ مَا حَمِدْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَحَمَّدَكَ بِهِ الْحَامِدُونَ، وَمَجَّدَكَ بِهِ الْمُمَجِّدُونَ، وَكَبَّرَكَ بِهِ الْمُكَبِّرُونَ، وَهَلَّلَكَ بِهِ الْمُهَلِّلُونَ، وَعَظَّمَكَ بِهِ الْمُعَظِّمُونَ، وَسَبَّحَكَ بِهِ الْمُسَبِّحُونَ، حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِنِّى وَحْدِي فِي كُلّ طَرْفَةِ عَيْن وَأَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ مِثْلُ حَمْدِ جَمِيع الْحَامِدِينَ، وَتَوْحِيدِ أَصْنَافِ الْمُوَجِدِينَ وَالْمُخْلِصِينَ، وَتَقْدِيسِ أَجْنَاسِ الْعَارِفِينَ، وَثَنَاءِ جَمِيعِ الْمُهَلِّلِينَ وَالْمُصَلِّينَ وَالْمُسَبِّحِينَ، وَمِثْلَمَا أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَهُوَ مَحْمُودٌ وَمَحْبُوبٌ وَمَحْجُوبٌ مِنْ جَمِيع خَلْقِكَ كُلِّهِمْ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ، وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي بَرَكَةِ مَا أَنْطَقْتَنِي بِهِ مِنْ حَمْدِكَ، فَمَا أَيْسَرَ مَا كَلَّفْتَنِي بِهِ مِنْ حَقِّكَ، وَأَعْظَمَ مَا وَعَدْتَنِي بِهِ عَلَى شُكْرِكَ، إِبْتَدَأْتَنِي بِالنِّعَم فَضْلاً وَطَوْلاً، وَأَمَرْتَنِي بِالشُّكْرِ حَقًّا وَعَدْلًا، وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهِ أَضْعَافًا وَمَزيدًا، وَأَعْطَيْتَنِي مِنْ رِزْقِكَ اخْتِيَارًا وَرِضًا، وَسَأَلْتَنِي مِنْهُ شُكْرًا يَسِيرًا صَغِيرًا، إذْ نَجَيْتَنِي وَعَافَيْتَنِي مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَلَمْ تُسْلِمْنِي لِسُوءِ قَضَائِكَ وَبَلَائِكَ، وَجَعَلْتَ مَلْبَسِي الْعَافِيَةَ، وَأَوْلَيْتَنِي الْبَسْطَةَ وَالرَّخَاءَ، وَسَوَّغْتَ لِي أَيْسَرَ الْقَصْدِ، وَضَاعَفْتَ لِي أَشْرَفَ الْفَضْل مَا وَعَدْتَنِي بِهِ مِنَ الْمَحَجَّةِ الشَّريفَةِ، وَبَلَّغْتَنِي بِهِ وَبَشَّرْتَنِي بِهِ مِنَ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ، وَاصْطَفَيْتَنِي بِأَعْظَمِ النَّبِيِّينَ دَعْوَةً، وَأَرْفَعِهِمْ دَرَجَةً، وَأَفْضَلِهِمْ شَفَاعَةً، وَأَوْضَحِهِمْ حُجَّةً، مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيّبينَ الطَّاهِرينَ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ، وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ۞

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا لاَ يَسَعُهُ إلَّا مَغْفِرَتُكَ، وَلاَ يَمْحَقُهُ إلَّا عَفْوُكَ، وَلاَ يُكَفِّرُهُ إلَّا تَجَاوُزُكَ وَفَضْلُكَ، وَهَبْ لِي فِي يَوْمِي هٰذَا وَلَيْلَتِي هٰذِهِ وَشَهْرِي هٰذَا وَسَنَتِي هٰذِهِ يَقِينًا صَادِقًا يُهَوِّنُ عَلَيَّ مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأَحْزَانَهُمَا، وَيُشَوِّقُنِي إِلَيْكَ وَيُرَغِّبُنِي فِيمَا عِنْدَكَ، وَاكْتُبْ لِي عِنْدَكَ الْمَغْفِرَةَ، وَبَلِّغْنِي الْكَرَامَةَ مِنْ عِنْدِكَ، وَأَوْزَعْنِي شُكْرَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الْمُبْدِئُ الرَّفِيعُ الْبَدِيعُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اَلَّذِي لَيْسَ لِأَمْرِكَ مَدْفَعُ وَلَا عَنْ قَضَائِكَ مَنْعَةٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَبّى وَرَبُّ كُلّ شَيْءٍ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۞ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَالشُّكْرَ عَلَى نِعَمِكَ، وَأَعُوذُ بكَ مِنْ جَوْرِ كُلّ جَائِرٍ، وَبَغْي كُلّ بَاغ، وَحَسَدِ كُلّ حَاسِدٍ، وَمَكْرِ كُلّ مَاكِرِ، وَكَيْدِ كُلِّ كَائِدٍ، وَغَدْرِ كُلِّ غَادِرٍ، وَشَمَاتَةِ كُلِّ كَاشِحٍ ۞ اَللَّهُمَّ بِكَ أَصُولُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَإِيَّاكَ أَرْجُو وَلاَيَةَ الْأَحِبَّاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا لا أَسْتَطِيعُ إِحْصَاءَهُ وَلاَ تَعْدِيدَهُ مِنْ عَوَائِدِ فَضْلِكَ وَعَوَارِفِ رِزْقِكَ وَأَلْوَانِ مَا أَوْلَيْتَنِي بِهِ مِنْ أَرْفَادِكَ، فَإِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اَلْفَاشِي فِي الْخَلْق حَمْدُكَ، ٱلْبَاسِطُ بِالْجُودِ يَدَكَ، لاَ تُضَادُّ فِي حُكْمِكَ، وَلاَ تُنَازَعُ فِي سُلْطَانِكَ وَمُلْكِكَ وَأَمْرِكَ، تَمْلِكُ مِنَ الْأَنَامِ مَا تَشَاءُ، وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْكَ إِلَّا مَا تُريدُ ۞

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُفْضِلُ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ الْمُقْتَدِرُ الْقُدُّوسُ فِي نُورِ الْقُدْس، تَرَدَّيْتَ بِالْعِزِّ وَالْعَلاَءِ، وَتَأَزَّرْتَ بِالْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ، وَتَغَشَّيْتَ بِالنُّور وَالضِّياءِ، وَتَجَلَّلْتَ بِالْمَهَابَةِ وَالْبَهَاءِ، لَكَ الْمَنُّ الْقَدِيمُ، وَالسُّلْطَانُ الشَّامِخُ، وَالْمُلْكُ الْبَاذِخُ، وَالْجُودُ الْوَاسِعُ، وَالْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ، وَالْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا جَعَلْتَنِي مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدِ ﷺ، وَهُوَ أَفْضَلُ بَنِي أَدَمَ الَّذِينَ كَرَّمْتَهُمْ وَحَمَلْتَهُمْ فِي الْبَرّ وَالْبَحْر وَرَزَقْتَهُمْ مِنَ الطّيّبَاتِ وَفَضَّلْتَهُمْ عَلَى كَثِير مِمَّنْ خَلَقْتَ تَفْضِيلًا، وَخَلَقْتَنِي سَمِيعًا بَصِيرًا صَحِيحًا سَويًّا سَالِمًا مُعَافًى، وَلَمْ تَشْغَلْنِي بِنُقْصَانِ فِي بَدَنِي عَنْ طَاعَتِكَ، وَلَمْ تَمْنَعْنِي كَرَامَتَكَ إِيَّايَ، وَحُسْنَ صَنِيعِكَ عِنْدِي، وَفَضْلَ مَنَائِحِكَ لَدَيَّ وَنَعْمَائِكَ عَلَىَّ فِي الدُّنْيَا وَالْأُخِرَةِ رِزْقًا، وَفَضَّلْتَنِي عَلَى كَثِيرِ مِنْ خَلْقِكَ تَفْضِيلًا، فَجَعَلْتَ لِي سَمْعًا يَسْمَعُ أَيَاتِكَ، وَعَقْلًا يَفْهَمُ الْإِيمَانَ بِكَ، وَبَصَرًا يَرَى قُدْرَتَكَ، وَفُؤَادًا يَعْرفُ عَظَمَتَكَ، وَقَلْبًا يَعْتَقِدُ تَوْحِيدَكَ، فَإِنِّي لِفَضْلِكَ عَلَيَّ حَامِدٌ، وَلَكَ نَفْسِي شَاكِرَةٌ وَبِحَقِّكَ شَاهِدَةٌ، فَإِنَّكَ حَيٌّ قَبْلَ كُلِّ حَيّ، وَحَيٌّ بَعْدَ كُلّ حَيّ، وَحَيٌّ بَعْدَ كُلّ مَيِّتٍ، وَحَيٌّ لَمْ تَرِثِ الْحَيَاةَ مِنْ حَيّ، وَلَمْ تَقْطَعْ خَيْرَكَ عَنِّي فِي أَيّ وَقْتٍ، وَلَمْ تُنْزِلْ بِي عُقُوبَاتِ النِّقَم، وَلَمْ تَمْنَعْ عَنِّي دَقَائِقَ الْعِصَم، وَلَمْ تُغَيِّرْ عَلَيَّ وَثَائِقَ النِّعَم، فَلَوْ لَمْ أَذْكُرْ مِنْ إحْسَانِكَ إلَّا عَفْوَكَ عَنِّي وَالتَّوْفِيقَ لِي وَالْإِسْتِجَابَةَ لِدُعَائِي حِينَ رَفَعْتُ صَوْتِي بِتَوْحِيدِكَ وَتَمْجِيدِكَ وَتَحْمِيدِكَ، وَإِلَّا فِي تَقْدِيرِكَ خَلْقِي حِينَ صَوَّرْتَنِي فَأَحْسَنْتَ صُورَتِي،

وَإِلَّا فِي قِسْمَةِ الْأَرْزَاقِ حِينَ قَدَّرْتَهَا لِي، لَكَانَ فِي ذَٰلِكَ مَا يَشْغَلُ شُكْرِي عَنْ جَهْدِي، فَكَيْفَ إِذَا فَكَّرْتُ فِي النِّعَمِ الْعِظَامِ الَّتِي أَتَقَلَّبُ فِيهَا وَلَا أَبْلُغُ شُكْرَ شَيْءٍ مِنْهَا، فَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا حَفِظَهُ عِلْمُكَ، وَعَدَدَ مَا وَسِعَتْهُ رَحْمَتُكَ، وَعَدَدَ مَا أَحَاطَتْ بِهِ قُدْرَتُكَ، وَأَضْعَافَ مَا يَسْتَوْجِبُهُ جَمِيعُ خَلْقِكَ ۞ اَللَّهُمَّ فَتَمِّمْ إِحْسَانَكَ إِلَيَّ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي، كَمَا أَحْسَنْتَ إِلَيَّ فِيمَا مَضَى مِنْهُ ﴿ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِتَوْحِيدِكَ وَتَمْجيدِكَ وَتَحْمِيدِكَ وَتَهْلِيلِكَ وَكِبْرِيَائِكَ وَكَمَالِكَ وَتَكْبِيرِكَ وَتَعْظِيمِكَ وَنُورِكَ وَرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَعُلُوّكَ وَوَقَارِكَ وَمَنِّكَ وَبَهَائِكَ وَجَمَالِكَ وَجَلَالِكَ وَسُلْطَانِكَ وَقُدْرَتِكَ وَإِحْسَانِكَ وَامْتِنَانِكَ وَنَبِيَّكَ وَعِتْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ، أَنْ لَا تَحْرَمَنِي رِفْدَكَ وَفَضْلَكَ وَجَمَالَكَ وَفَوَائِدَ كَرَامَاتِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَعْتَريكَ لِكَثْرَةِ مَا قَدْ نَشَرْتَ بِهِ مِنَ الْعَطَايَا عَوَائِقُ الْبُخْل، وَلَا يَنْقُصُ جُودَكَ التَّقْصِيرُ فِي شُكْر نِعْمَتِكَ، وَلاَ تُنْفِدُ خَزَائِنَكَ مَوَاهِبُكَ الْمُتَّسِعَةُ، وَلاَ تُؤَيِّرُ فِي جُودِكَ الْعَظِيم مِنْحُكَ الْفَائِقَةُ الْجَمِيلَةُ الْجَلِيلَةُ، وَلاَ تَخَافُ ضَيْمَ إِمْلاَق فَتُكْدِيَ، وَلاَ يَلْحَقُكَ خَوْفُ عَدَم فَيَنْقُصَ مِنْ جُودِكَ فَيْضُ فَضْلِكَ ۞ اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَلْبًا خَاشِعًا خَاضِعًا ضَارعًا، وَبَدَنًا صَابِرًا، وَيَقِينًا صَادِقًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَحَامِدًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَوَلَدًا صَالِحًا، وَسِنًّا طَويلًا، وَتَوْبَةً مَقْبُولَةً، وَعَيْنًا بَاكِيَةً، وَعَمَلًا صَالِحًا، وَأَسْأَلُكَ رِزْقًا حَلالًا طَيِّبًا، وَلَا تُؤَمِّنِّي مَكْرَكَ، وَلَا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ، وَلَا تَكْشِفْ عَنِّي سِتْرَكَ،

وَلَا تُقَنِّطْنِي مِنْ رَحْمَتِكَ، وَلَا تُبَعِّدْنِي مِنْ كَنَفِكَ وَجِوَارِكَ، وَأَعِذْنِي مِنْ سَخَطِكَ وَغَضَبِكَ، وَلاَ تُؤَيَّسْنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَرَوْحِكَ، وَكُنْ لِي أُنِيسًا مِنْ كُلّ رَوْعَةٍ وَوَحْشَةٍ، وَاعْصِمْنِي مِنْ كُلّ هَلَكَةٍ، وَنَجِّنِي مِنْ كُلّ بَلِيَّةٍ وَأُفَةٍ، وَغُصَّةٍ وَمِحْنَةٍ وَشِدَّةٍ فِي الدَّارَيْنِ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۞ اَللَّهُمَّ ارْفَعْنِي وَلَا تَضَعْنِي، وَادْفَعْ عَنِّي وَلَا تَدْفَعْنِي، وَأَعْطِنِي وَلَا تَحْرَمْنِي، وَأَكْرِمْنِي وَلَا تُهنِّي، وَزَدْنِي وَلاَ تَنْقُصْنِي، وَارْحَمْنِي وَلاَ تُعَذِّبْنِي، وَانْصُرْنِي وَلَا تَخْذُلْنِي، وَأَثِرْنِي وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيَّ، وَاسْتُرْنِي وَلَا تَفْضَحْنِي، وَاحْفَظْنِي وَلَا تُضَيّعْنِي، فَإِنَّكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ أَجْمَعِينَ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ \* اَللَّهُمَّ مَا قَدَّرْتَ لِي مِنْ أَمْر وَشَرَعْتُ فِيهِ بِتَوْفِيقِكَ وَتَيْسِيرِكَ، فَتَمِّمْهُ لِي بأَحْسَنِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَأَصْلَحِهَا وَأَصْوَبِهَا، فَإِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ، يَا مَنْ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُونَ بِأَمْرِهِ، يَا مَنْ ﴿ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾، يَا مَنْ ﴿ أَمْرُهُ إِذَّا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيّبينَ وَعِتْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ [اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ (٣)] ۞

## حِزْبٌ لِلْإِمَامِ عَلِيّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ



#### لِينْ لِينْ الْحِيْدِ الْمُعْرِزِ ٱلْحِيْدِ الْمُعْرِزِ ٱلْحِيْدِ الْمِيْدِ الْحِيْدِ مِنْ الْمُعْرِزِ ٱلْحِيْدِ مِنْ

بِسْمِ اللهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينُ ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾ اَللهُ صَاحِبُ نُور وَحِكْمَةٍ وَحَوْلٍ وَقُوَّةٍ وَبُرْهَانِ وَقُدْرَةٍ وَسُلْطَانِ ﴿ يَا مَنْ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ؛ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، أَدَمُ صَفِيُّ اللهِ؛ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، نُوحٌ نَجِيُّ اللهِ؛ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ؛ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، إِسْمَاعِيلُ ذَبِيحُ اللهِ؛ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ۞ بسْم اللهِ وَبِاللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾، ﴿مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ وَإِذَا السِّحْرُ بَطَلَتْ، ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴾ وَإِذَا السِّحْرُ بَطَلَتْ، ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ وَإِذَا السِّحْرُ بَطَلَتْ، ﴿ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ وَإِذَا السِّحْرُ بَطَلَتْ، ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ﴾ وَإِذَا السِّحْرُ بَطَلَتْ، ﴿ بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ﴾ وَإِذَا السِّحْرُ بَطَلَتْ، ﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴾ وَإِذَا السِّحْرُ بَطَلَتْ، ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴾ وَإِذَا السِّحْرُ بَطَلَتْ، ﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴾ وَإِذَا السِّحْرُ بَطَلَتْ، ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾ وَإِذَا السِّحْرُ بَطَلَتْ، وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، وَإِذَا ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ •

اَللّٰهُمَّ أَبْطِلِ السِّحْرَ وَكَرِّهْهُ وَحَرِّفْهُ عَنْ صَاحِبِ هٰذِهِ الدَّعَوَاتِ الْمُسْتَجَابَاتِ، وَاحْفَظْ حَامِلَ هٰذَا الدُّعَاءِ (وَقَارِئَ هَذَا الدُّعَاءِ) مِنْ كُلِّ الْأَفَاتِ وَالْعَاهَاتِ وَالْعَاهَاتِ وَالْعَالَٰ مُرَاضِ وَالْعِلَلِ، بِحَقِّ حَقِّكَ يَا كَرِيمُ \* وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيم \*

# اَلْأَدْعِيَةُ الْأُسْبُوعِيَّةُ لِلْإِمَامِ عَلِيِّ ضِيَّةٍ

دُعَاءُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ اللهُ أَكْبَرُ أَهْلُ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، وَمُنْتَهَى الْجَبَرُوتِ وَالْعِزَّةِ، وَوَلِيُّ الْغَيْثِ وَالرَّحْمَةِ، وَمَلِكُ الدُّنْيَا وَالْعَظَمَةِ، وَمُنْتَهَى الْجَبَابِرَةِ، وَوَلِيُّ الْغَيْثِ وَالرَّحْمَةِ، وَجَبَّارُ الْجَبَابِرَةِ، وَالْأَخِرَةِ، رَبُّ الْأَرْبَابِ، وَمُسَبِّبُ الْأَسْبَابِ، وَإِلْهُ الْأَلِهَةِ، وَجَبَّارُ الْجَبَابِرَةِ، مُبْدِي الْخَفِيَّاتِ، وَمُعْلِنُ السَّرَائِرِ الْمَكْنُونَاتِ، عَظِيمُ الْمَلَكُوتِ، شَدِيدُ الْجَبَرُوتِ، لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ﴿ اللهُ أَكْبَرُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَأُخِرَهُ، لَا إِلٰهَ إِلاَّ الْجَبَرُوتِ، لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ﴿ اللهُ أَكْبَرُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَأُخِرَهُ، لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُو، خَشَعَتْ لَهُ الْقُلُوبُ، لَا يَقْضِي فِي الْأُمُورِ سِوَاهُ، وَلَا يُدَبِّرُ مَقَادِيرَهَا هُو، خَشَعَتْ لَهُ الْقُلُوبُ، لَا يَقْضِي فِي الْأُمُورِ سِوَاهُ، وَلَا يُدَبِّرُ مَقَادِيرَهَا غَيْرُهُ، وَلَا يَتِمُ شَيْءٌ دُونَهُ، اللهُ الْحُلِيمُ، اللَّطِيفُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَهُ جَلَّ عَيْرُهُ، وَلَا يَتِمُ شَيْءٌ دُونَهُ، الْقَادِرُ الْحَلِيمُ، اللَّطِيفُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَهُ جَلَّ وَعَلَا، مَا أَعْظَمَ شَأْنَهُ، وَأَشَدَّ جَبَرُوتَهُ، يُسَبِّحُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ لَهُ، وَيَتَّقُونَ مِنْهُ، وَيَتَقُونَ مِنْهُ وَيَتَعْرَعُونَ لَهُ، أَعَلَمُ مَا أَنْهُ، وَأَشَدَّ جَبَرُوتَهُ، يُسَبِّحُ الْخَصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿ وَيَتَضَرَّعُونَ لَهُ، أَكُولَ شَيْءٍ عِلْمًا، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿ لَا لَهُ اللهُ وَلَا يَتِهُ مَنْهُ اللهُ الدَّحْمَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿ الْمَالِمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الدَّحْمَ فَلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُعَمِّ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ المُؤْمِ اللهُ اللهُ المُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُورِ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ المُؤْمِ اللهُ المُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الله

دُعَاءُ يَوْمِ السَّبْتِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ ﴿ اللهِ مَلْ إِلْهَ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ ﴿ اللهُمَّ لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْت رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ وَأَخِرُهُ، وَخَالِقُ الْخَلْقِ وَرَازِقُهُ، فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، شَيْءٍ وَأْخِرُهُ، وَخَالِقُ الْخَلْقِ وَرَازِقُهُ، فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،

جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ \* اَللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَتَشَتُّتِ الْأَمْرِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَحْدُثُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ \* اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ عُتَقَائِكَ وَطُلَقَائِكَ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ عُتَقَائِكَ وَطُلَقَائِكَ مِنَ النَّارِ \*

دُعَاءُ يَوْمِ الْأَحْدِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَكُ الْحَمْدُ قَدْرَ عَظَمَتِكَ، وَسَعَةَ عِلْمِكَ، وَمُنْتَهَى قُدْرَتِكَ، وَرِضَا نَفْسِكَ، وَأَوْلَى بِهِ لِلْحَمْدِ، لَيْسَ دُونَكَ مُقَصِّرٌ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْحَمْدِ، وَأَحَقُ بِالْحَمْدِ، وَأَوْلَى بِهِ لِلْحَمْدِ، لَيْسَ دُونَكَ مُقَصِّرٌ، وَلَا إِلَى غَيْرِكَ مُنْتَهًى، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى نَعْمَائِكَ كُلِّهَا ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي فِي وَلاَ إِلَى غَيْرِكَ مُنْتَهًى، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى نَعْمَائِكَ كُلِّهَا ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْسَمَاءِ عَرْشُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ بَطْشُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ ﴿ اللَّهُمَّ لاَ تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلاَ تُمَكِّنْهُمْ مِنِي، وَاقْبِضْ أَيْدِيَهُمْ عَنِي، سَبِيلُهُ ﴿ اللّهُمَّ لاَ تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلاَ تُمَكِّنْهُمْ مِنِي، وَاقْبِضْ أَيْدِيهُمْ عَنِي، وَاقْبِضْ عَلَى دِينِهِمْ ﴿ اللّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ كَثِيرًا مِنْ عِبَادِكَ فَعَوِّضْهُمْ عَنِي، وَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿

دُعَاءُ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ اَلْحَمْدُ اللهِ الَّذِي افْتَخَرَ بِعُلُوّهِ، وَعَلَمَ اللهِ الرَّحْمٰدُ وَالْبَقَاءُ وَعَلاَ بِفَخْرِهِ، وَأَعَزَّ بِقُوتِه، وَعَلِمَ السِّرَ وَالْعَلاَنِيَةَ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَالْبَقَاءُ وَالْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذُو الْبَطْشِ الشَّدِيدِ وَالْقُوَّةِ وَالْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذُو الْبَطْشِ الشَّدِيدِ وَالْقُوَّةِ الْمَتِينَةِ، رَبُّ الْأَرْبَابِ، وَمَالِكُ الرِّقَابِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَلْمَتِينَةِ، رَبُّ الْأَرْبَابِ، وَمَالِكُ الرِّقَابِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَلْمَتِينَةِ، رَبُّ الْأَرْبَابِ، وَمَالِكُ الرِّقَابِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُحَكِيمُ ﴿ لَهُ الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ لَهُ الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿

اَللَّهُمَّ اقْبِضْ عَنِّي الْخَوَنَةَ وَمَكْرَ الْمَاكِرِينَ وَجَوْرَ الْجَائِرِينَ، فَإِنِّي أَصْبَحْتُ مُتَحَرّزًا بِكَ لاَ أَمْلِكُ مَا أَرْجُو وَلاَ أَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَا أَجِدُ، يَا فَارِجَ الْهُمُوم، وَيَا كَاشِفَ الْغُمُوم، وَيَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمَظْلُوم، لَا تُعَذِّبْنِي بِكَثْرَةِ ذُنُوبِي، فَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَبِذَنْبِي، وَإِنْ تَغْفِرْ لِي فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دُعَاءُ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا كَثِيرًا لَا يَنْبَغِي لِغَيْرِ كَرَم وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلَالِهِ، خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِه، وَاسْتَعْبَدَ الْأَرْبَابَ بعِزَّتِهِ، فَخَضَعَتِ الْأَلْسُنُ بِمَحَامِدِهِ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِهَيْبَتِهِ \* اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ هَمَّ الْأَنْفُس وَالسَّرَائِر، وَمُخَبَّئَاتِ الْقُلُوب وَخَائِنَةَ الْأَعْيُن وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، فَنَجّنِي مِنْ كُلّ كَرْب، أَنْتَ غِيَاثُ كُلّ مَكْرُوبِ، وَاكْشِفْ عَنِّي الضُّرَّ فَقَدْ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَوَاتُهُ وَتَسْلِيمَاتُهُ عَلَى نَبِيِّهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَلِهِ أَجْمَعِينَ ۞ دُعَاءُ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا كَثِيرًا، اللَّذِي اسْتَوْجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمَدَهُ وَنَشْكُرَهُ وَنَعْبُدَهُ حَمْدًا دَائِمًا نَامِيًا لَا يَنْقَطِعُ أَوَّلُهُ وَلَا يَفْنَى أُخِرُهُ، حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ ﴿ اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَنِّي الْعَوْرَاتِ، وَاصْرفْ عَنِّي الْمَكْرُوهَاتِ، وَفَرِّجْ عَنِّي الْمَكْرُوبَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْر خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ الطُّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ أَجْمَعِينَ ۞

دُعَاءُ يَوْمِ الْخَمِيسِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، عَلَانِيَتُهُ وَسِرُّهُ، وَأَنْتَ مُنْتَهَى الشَّأْنِ كُلِّهِ \* سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ، سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَلِيم، سُبْحَانَ اللهِ الْوَاحِدِ الْعَظِيم، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۞ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ، وَمِنَ الضَّلَالَةِ بَعْدَ الْهُدَى، وَمِنَ الْهَوَانِ بَعْدَ الْكَرَامَةِ، وَمِنَ الذَّلِّ بَعْدَ الْعِزّ، وَمِنَ الْخِلاَفِ بَعْدَ الْقَبُولِ \* اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْأَخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِكَ، وَالْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ خَلْقِكَ، وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سُبْحَانَكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا، برَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ أَجْمَعِينَ ۞

## دُعَاءُ الْفَرَجِ لِلْإِمَامِ عَلِيّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ

### لِبِنْيِ لِللَّهُ الرَّحْمُ إِلَا عُمْزِ ٱلرَّحِيِّ مِ

إِلْهِي، طُمُوحُ الْأُمَالِ قَدْ خَابَتْ إِلَّا لَدَيْكَ، وَعُكُوفُ الْهُمُومِ قَدْ تَعَطَّلَتْ إِلَّا عَلَيْكَ، وَمَذَاهِبُ النُّفُوسِ قَدْ ضَلَّتْ إِلَّا إِلَيْكَ،

فَأَنْتَ الْمَلْجَأُ وَإِلَيْكَ الْمُلْتَجَا ﴿ يَا أَكْرَمَ مَقْصُودٍ وَأَجْوَدَ مَسْؤُولٍ، هَرَبْتُ إِلَيْكَ بِنَفْسِي، أَتَيْتُ بِأَحْمَالِ الذُّنُوبِ، فَاحْمِلْهَا عَنْ ظَهْرِي ﴿ يَا مَلْجَأَ الْهَادِينَ لَا بِنَفْسِي، أَتَيْتُ بِأَحْمَالِ الذُّنُوبِ، فَاحْمِلْهَا عَنْ ظَهْرِي ﴿ يَا مَلْجَأَ الْهَادِينَ لَا أَجِدُ شَافِعًا إِلَيْكَ إِلَّا مَعْرِفَتِي بِأَنَّكَ أَكْرَمُ مَنْ قَصَدَ إِلَيْهِ الْمُضْطَرُّونَ، وَأَمَلَ مَا لَكَيْهِ اللَّمُ فُولَ إِلَّا مَعْرِفَتِهِ، وَأَنْطَقَ الْأَلْسُنَ بِحَمْدِه، وَجَعَلَ لَدَيْهِ الرَّاغِبُونَ ﴿ يَا مَنْ فَتَقَ الْعُيُونَ بِمَعْرِفَتِه، وَأَنْطَقَ الْأَلْسُنَ بِحَمْدِه، وَجَعَلَ لَلهُمُومِ إِلَى قَلْبِي سَبِيلًا، مَا امْتَنَّ بِهِ عَلَى عَمَلِي دَلِيلًا، وَاخْتِمْ لِي بِحَيْرٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿ وَلَا لِلْهُمُومِ إِلَى عَمَلِي دَلِيلًا، وَاخْتِمْ لِي بِحَيْرٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿

## دُعَاءٌ لِلْإِمَامِ عَلِيّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ

#### بِشِ \_ أِللَّهُ أَلْكُمْ إِلَا عَمْ إِلَا الْحِيْدِ

يَا عِمَادَ مَنْ لاَ عِمَادَ لَهُ، وَيَا ذُخْرَ مَنْ لاَ ذُخْرَ لَهُ، وَيَا سَنِدَ مَنْ لاَ سَنَدَ مَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ، وَيَا كَاشِفَ السُّوءِ، وَيَا عَظِيمَ الرَّجَاءِ، وَيَا مُنْجِيَ لَعُوْقَى، وَيَا مُنْقِدَ الْهَلْكَى، يَا مُحْسِنُ يَا مُجَمِّلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ، أَنْتَ الْغَرْقَى، وَيَا مُنْقِدَ الْهَلْكَى، يَا مُحْسِنُ يَا مُجَمِّلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ، أَنْتَ النَّهُ وَيَا مُنْقِدَ الْهَلْكَى، يَا مُحْسِنُ يَا مُجَمِّلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ، أَنْتَ اللهُ الَّذِي سَجَدَ لَكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَضَوْءُ النَّهَارِ وَشُعَاعُ الشَّمْسِ وَخَفِيقُ النَّيْ وَخَوْقِي النَّهُ اللَّذِي لَمْ يَكُنْ قَبْلُهُ قَبْلٌ، وَلاَ بَعْدَهُ الشَّمْسِ وَخَفِيقُ الشَّهُ وَلاَ بَدُّ، وِلاَ بَعْدَهُ اللهُ اللهُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ قَبْلُهُ قَبْلٌ، وَلا بَعْدَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَكُنْ قَبْلُهُ وَلا بَعْدَهُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ وَلا حَدُّ، وَلا حَدُّ، وَلا حَدُّ، وَلا حَدُّ، وَلا خَدُّ وَالنُّورِ وَالْعَظَمَةِ، مُحَقِّقِ الْحَقَائِقِ، وَبِالْإِسْم الَّذِي تَدُومُ بِهِ الْحَيَاةُ الدَّائِمَةُ الْأَزَلِيّةُ وَمُنْهُ اللَّذِي تَدُومُ بِهِ الْحَيَاةُ الدَّائِمَةُ الْأَزَلِيّةُ وَمُبْطِلِ الشِرْكِ وَالْبَوَائِقِ، وَبِالْإِسْم الَّذِي تَدُومُ بِهِ الْحَيَاةُ الدَّائِمَةُ الْأَزَلِيَةُ وَلَا لَيْ اللهُ عَلَاهُ اللَّالِهُ وَالْفَرَاقِقِ، وَبِالْإِسْم الَّذِي تَدُومُ بِهِ الْحَيَاةُ الدَّائِمَةُ الْأَزَلِيَةُ وَلَا عَلَا اللهُ وَالْمَافِقَ وَلا عَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا عَلَا لَا السَّرِكِ وَالْبَوَائِقِ، وَبِالْإِسْم الَّذِي تَدُومُ بِهِ الْحَيَاةُ اللَّافِهُ اللَّهُ اللَّالِعُمْ الللهُ الْمُوتِقِيقِ الْمُعْتَلِقَ اللَّالِهُ اللَّالِي الْمُعْرَاقِ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَرِي وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلِي اللْمُولِ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الللهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الللهُ اللَّهُ اللَ

الَّتِي لَا فَوْتَ مَعَهَا وَلَا فَنَاءَ، وَبِالرُّوحِ الْمُقَدَّسَةِ الْكَرِيمَةِ، وَبِالسَّمْعِ الْحَاضِرِ، وَالْبَصَرِ النَّافِذِ، وَتَاجِ الْوَقَارِ، وَخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، وَتَوْفِيقِ الْعَهْدِ، وَدَارِ الْحَيَوَانِ، وَقُصُورِ النَّافِذِ، يَا اللهُ، لَا شَريكَ لَكَ ۞

# مُنَاجَاةٌ لِلْإِمَامِ عَلِيٍّ ضَلِّيهُ لِتَفْرِيجِ الْكُرُوبِ وَالْهُمُومِ

#### بِسْيِ إِللَّهُ الرَّهُ فِي الرَّهِ الرَّحِيِّ مِ

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا عَالِمَ الْحَفِيَّةِ \* يَا مَنِ السَّمَاءُ بِقُدْرَتِهِ مَبْنِيَّةٌ \* يَا مَنِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِنُورِ جَلَالِهِ مُشْرِقَةٌ وَمُضِيئَةٌ \* وَيَا مَنِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِنُورِ جَلَالِهِ مُشْرِقَةٌ وَمُضِيئَةٌ \* وَيَا مُسْكِنَ رُعْبِ الْخَائِفِينَ وَأَهْلِ الْبَلِيَّةِ \* وَيَا مُسْكِنَ رُعْبِ الْخَائِفِينَ وَأَهْلِ الْبَلِيَّةِ \* وَيَا مَنْ نَجَى يُوسُفَ السَّكِيْ مِنَ الْعَبْدِيَّةِ فَيَا مَنْ لَيْسَ لَهُ بَوَّابٌ يُنْادَى، وَلَا صَاحِبٌ يُغْشَى، وَلَا وَزِيرٌ يُؤْتَى، وَلَا غَيْرُهُ وَيَا مَنْ لَيْسَ لَهُ بَوَّابٌ يُنَادَى، وَلَا صَاحِبٌ يُغْشَى، وَلَا وَزِيرٌ يُؤْتَى، وَلَا غَيْرُهُ رَبِّ يُدْعَى، وَلاَ يَزْدَادُ عَلَى كَثْرَةِ الْحَوَائِحِ إِلَّا كَرَمًا وَجُودًا \* أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى رَبِّ يُدْعَى، وَلاَ يَزْدَادُ عَلَى كَثْرَةِ الْحَوَائِحِ إِلَّا كَرَمًا وَجُودًا \* أَنْ تُصَلِّي عَلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* يَا حَيُ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَلِهِ، وَتُعْطِينِي سُؤْلِي، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* يَا حَيُ فَا مَيْ الْبَالِيْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* يَا حَيْ

### اَلْقَصِيدَةُ الْمَجْدِيَّةُ لِسَيِّدِنَا الْإِمَامِ عَلِيّ ضَيَّهُ

يَا قَيُّومُ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۞

#### بِينْ \_\_\_\_\_\_أِللَّهُ الرَّحْيَامِ

لَكَ الْحَمْدُ يَا ذَا الْجَدِّ ذُو الْمَجْدِ وَالْعُلَا تَبَارَكْتَ تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ لِكَ الْحَمْدُ يَا ذَا الْجَدِّ ذُو الْمَجْدِ وَالْعُلَا تَبَارَكْتَ تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ إِلَيْكَ الْإِعْسَارِ وَالْيُسْرِ أَفْزَعُ إِلَيْكَ لِذِي الْإِعْسَارِ وَالْيُسْرِ أَفْزَعُ

فَعَفْوُكَ عَنْ ذَنْبِي أَجَلُّ وَأَوْسَعُ فَهَا أَنَا فِي رَوْضِ النَّدَامَةِ أَرْتَعُ وَأَنْتَ مُنَاجَاتِي الْخَفِيَّةَ تَسْمَعُ فُؤَادِي فَلِي فِي سَيْب جُودِكَ مَطْمَعُ فَمَا حِيلَتِي يَا رَبّ أَمْ كَيْفَ أَصْنَعُ أَسِيرٌ ذَلِيلٌ خَائِفٌ مِنْكَ أَخْضَعُ إِذَا كَانَ لِي فِي الْقَبْرِ مَثْوًى وَمَضْجَعُ فَجُلُّ رَجَائِي مِنْكَ لاَ يَتَقَطَّعُ بَنُونَ وَلا مَالٌ هُنَالِكَ يَنْفَعُ وَإِنْ كُنْتَ تَرْعَانِي فَلَسْتُ أُضَيَّعُ فَمَنْ لِمُسِيءٍ فِي الْهَوَى يَتَمَتَّعُ فَهَا أَنَا إِثْرَ الْعَفُو أَقْفُو وَأَتْبَعُ وَصَفْحُكَ عَنْ ذَنْبِي أَجَلُّ وَأَرْفَعُ رَجَوْتُكَ حَتَّى قِيلَ مَا هُوَ يَجْزَعُ وَذِكْرُ الْخَطَايَا الْعَيْنَ مِنِّي يُدْمِعُ فَإِنِّي مُقِرٌّ خَائِفٌ مُتَضَرّعُ فَلَسْتُ سِوَى أَبْوَابِ فَضْلِكَ أَقْرَعُ

إِلْهِي، لَئِنْ جَلَّتْ وَجَمَّتْ خَطِيئَتِي إِلْهِي، لَئِنْ أَعْطَيْتُ نَفْسِيَ سُؤْلَهَا إلْهي، تَرَى حَالِي وَفَقْرِي وَفَاقَتِي إِلْهِي، فَلاَ تَقْطَعْ رَجَائِي وَلاَ تُزغْ إلْهِي، لَئِنْ خَيَّبْتَنِي أَوْ طَرَدْتَنِي إلْهي، أُجِرْنِي مِنْ عَذَابِكَ إِنَّنِي إلْهي، وَأُنِسْنِي بِتَلْقِينِ حُجَّتِي إِلْهِي، لَئِنْ عَذَّبْتَنِي أَلْفَ حِجَّةٍ إلهى، أَذِقْنِي طَعْمَ عَفُوكَ يَوْمَ لا إِلْهِي، إِذَا لَمْ تَرْعَنِي كُنْتُ ضَائِعًا إِلْهِي، لَئِنْ لَمْ تَعْفُ عَنْ غَيْر مُحْسِن إِلْهِي، لَئِنْ فَرَّطْتُ فِي طَلَبِ التُّقَى إِلْهِي، ذُنُوبِي جَازَتِ الطَّوْدَ وَاعْتَلَتْ إِلْهِي، لَئِنْ أَخْطَأْتُ جَهْلًا فَطَالَمَا إِلْهِي، يُنَحِّي ذِكْرُ طَوْلِكَ لَوْعَتِي إِلْهِي، أَقِلْنِي عَثْرَتِي وَامْحُ حَوْبَتِي إلْهي، أَنِلْنِي مِنْكَ رَوْحًا وَرَاحَةً

فَمَا حِيلَتِي يَا رَبُّ أَمْ كَيْفَ أَصْنَعُ يُنَاجِي وَيَدْعُو، وَالْمُغَفَّلُ يَهْجَعُ وَكُلُّهُمْ يَرْجُو نَوَالَكَ رَاجِيًا برَحْمَتِكَ الْعُظْمَى وَفِي الْخُلْدِ يَطْمَعُ وَقُبْحُ خَطِيئَاتِي عَلَيَّ يُشَنَّعُ وَإِلَّا فَبِالذَّنْبِ الْمُدَمِّرِ أُصْرَعُ وَحُرْمَةِ إِبْرَاهِيمَ خِلِّكَ أَضْرَعُ مُنِيبًا تَقِيًّا قَانِتًا لَكَ أُخْضَعُ شَفَاعَتَهُ الْكُبْرَى فَذَاكَ الْمُشَفَّعُ وَنَاجَاكَ أَخْيَارٌ بِبَابِكَ رُكَّعُ

إلْهي، لَئِنْ أَقْصَيْتَنِي أَوْ أَهَنْتَنِي إِلْهِي، حَلِيفُ الْحُبّ باللَّيْل سَاهِرٌ إلهى، يُمَنِّينِي رَجَائِي سَلاَمَةً إِلْهِي، فَإِنْ تَغْفِرْ فَعَفْوُكَ مُنْقِذِي إِلْهِي، بِحَقِّ الْهَاشِمِيّ مُحَمَّدٍ إِلْهِيَ فَانْشُرْنِي عَلَى دِين أَحْمَدَا فَلا تَحْرِمَنِّي يَا إِلْهِي وَسَيِّدِي وَصَلَّ عَلَيْهِ مَا دَعَاكَ مُوحِّدٌ

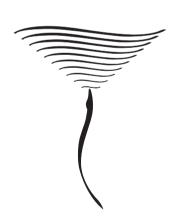